فكروالاجومين للامام الصرتنهاجي الذنة المشيئمة نظرشیخ سعیربن شعدبیت نبهان الحضرمی اُ ثاب اللم لجمِیع آمین طبت م الطنبع والنشم مات وتطعالمتهالحت ١٨ شارع المشهد الحسيني ج مع

# بئراته الخمالي أ

الْكَلَامُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُرْكَبُ الْمُغَيدُ بِالْوَضْعِ وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ الشَّمْ وَفِيْلٌ وَحَرَّفٌ جَاءَ لِمَعْنَى فَالْإِسْمُ يُمْرَفُ بِالْفَفْضِ وَالتَّنُوينِ وَدُخُولِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ وَحُرُوفِ الْخُفْضِ وَهِيَ مِنْ وَإِلَى وَعَنْ وَعَلَى وَفِي وَرُبُّ وَالْبَاءُ وَالْكَافُ وَاللَّامُ وَحُرُوفِ الْقَسَمِ وَهِي الْوَاوُ وَالْبَاءَ وَالتَّاهِ. وَالْفِيْلُ يُمْرَفُ بِقَدْ وَالسِّينِ وَسَوْفَ وَتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّا كِنَةِ . وَاتَكُوهُ فُ مَالًا يَصْلُحُ مَعَهُ ذَلِيلُ الإِسْمِ وَلَا دَلِيلُ الْغِيلِ ﴿ بَابُ أَلْإِعْرَابِ ﴾

الْإِعْرَابُ هُوَ تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ لِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا لَفْظًا أَوْ تَقَدِيرًا وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ ۚ رَفَعْ ۖ وَنَصْبُ ۗ وَخَفْضٌ وَجَزْمٌ وَلِلْأَسْمَاءِ مِنْ ذَٰلِكَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْخَفْضُ وَلَا جَزُّمُ فِيهَا وَ لِلْأُفْعَالِ مِنْ ذَٰلِكَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْجَزْمُ وَ لَا خَفْضَ فِيهَا ﴿ بَابُ مَمْ فَة عَلَامَاتِ ٱلْإِعْرَابِ ﴾

لِلرُّفْعِ ۚ أَرْبَعُ عَلَامَاتِ ٱلضَّيَّةُ وَٱلْوَاوُ وَٱلْأَلِفُ وَالنُّونُ ۖ فَأَمَّا ٱلضَّيَّةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَ اضِمَ فِي ٱلْإِسْمِ ٱلْمُفْرَدِ وَجَمْم ٱلتَّـكَسِير وَجَمْم ٱلمُؤنَّثِ ٱلسَّالِم وَٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَادِعِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٍ . وَأَمَّا ٱلْوَاوُ فَنَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْمِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي جَمْعُ ٱلْمُذَكَّرُ ٱلسَّالِمِ وَفِي ٱلْأَسْمَاءِ ٱلْجَمْسَةِ وَهِيَ أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَحَمُوكَ وَفُوكَ وَذُومَالَ . وَأَمَّا ٱلْأَلْفُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي تَمْنْيَةِ ٱلْأَسْمَاءِ خَاصَّةً . وَٱأَمَّالُنُّونُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي ٱلْفِيسْلِ ٱلْمُضَارِعِ إِذَا أَنْصَلَ بِهِ ضَمِيْرُ تَمُنْيِهَ ۚ أَوْ ضَمِيرُ جَمْعٍ أَوْ ضَمِيرُ ٱلْمُؤَنَّثَةِ ٱلْمُجَاطَبَةِ وَلِينَّصْبِ خَمْسُ عَلَامَاتٍ ٱلْفَتْحَةُ وَٱلْأَلِفُ وَٱلْكَسْرَةُ وَٱلْيَاءِ وَحَــٰذُفُ ٱلنُّونِ ۚ فَأَمَّا ٱلْفَتَحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي ٱلاسم ٱلْمُفْرَدِ وَجَعْ ٱلتَّكْسِيرِ وَٱلْفِيلِ ٱلْمُضَّارِعِ إِذَا دَخَـلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ وَلَمْ ۚ يَتَّصِلُ بِآخِرِهِ شَّىٰ ۚ . وَأَمَّا ٱلْأَلِفُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي ٱلْأَنْهَمَاءِ ٱلْخَمْسَةِ نَحُوْ رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ . وَأَمَّا ٱلْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي جَمْعِ ٱلْمُؤَنَّثِ ٱلسَّالِمِي. وَأَمَّا ٱلْيَا ۗ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي ٱلتَّنْنيةِ وَٱلْجَمْعِ . وَأَمَّا حَذْفُ ٱلنُّونِ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي ٱلْأَفْعَالِ ٱخْمِسَةِ ٱلَّتِي رَفْعُهَا بِثَبَاتٍ

ٱلنُّونِ . وَلِلْخَفْضِ ثَلَاتُ عَلَامَاتِ ٱلْكَسْرَةُ وَٱلْهَاءِ وَٱلْفَتْحَةُ فَأَمَّا ٱلْكُسْرَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي ٱلْإِسْمِ ٱلْمُفْرَدِ ٱلْمُنْصَرِفِ وَجَمْعُ ٱلتَّكْسِيرِ ٱلْمُنْصَرِفِ وَجَمْعُ ٱلْمُؤَنَّبِ ٱلسَّالِمِ وَأَمَّا ٱلْمِاءَ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِاخْفَضْ فِي ثَلَاتَةِ مَوَاضِعَ فِي ٱلْأَسْمَاءِ ٱلْخُمْسَةِ وَفِي ٱلنَّشْنَيَةِ وَٱلْجَمْعُ وَأَمَّا ٱلْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْض فِي ٱلاسْمِ ٱلَّذِي لَا يَنْصَرِفُ. وَلِلْجَزْمِ عَلَامَتَانِ ٱلسُّكُونُ وَٱتُخْذُفُ وَأَمَّا ٱلسُّكُونُ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ فِي ٱلْفِيلِ ٱلْمُضَارِعِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْآخِرِ وَأَمَّا ٱلْحَذْفُ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ فِي ٱلْفِيلَ ٱلْمُضَارِعِ ٱلْمُعْتَلِّ ٱلْآخِرِ وَفِي ٱلْأَفْعَالِ ٱلَّتِي رَفْعُهَا بِثَبَاتِ ٱلنَّون ﴿ فَصْلُ ﴾ الْمُعْرَ بَاتُ قِيمًا نِ : قِيمْ \* يُمْرَبُ بِالْخُرَ كَاتِ وَقِيمْ مُنْزَبُ بِالْحُرُوفِ فَالَّذِي يُعْزَبُ بِالْخَرَكَاتِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعِ ٱلإِسْمِ ٱلْمُفُرَدُ وَجَمْهُ ٱلتَّكْسِيرِ وَجَمْعُ ٱلْمُؤنَّتْبِٱلسَّالِمُ وَٱلْفِمْلُٱلْمُضَارَعُ ٱلَّذِي لَمْ يَتَصِلْبآ خِر مِشَىٰ ۗ وَكُلَّهَا تُر ْفَعُ بالضَّمَّةِ وَتُنْصَبُ بالْفَتَعَةِ وَتُنْفَضُ بَالْكُسْرَةِ وَتُعْزَمُ بِالسُّكُونِ وَخَرَجَ عَنْ ذٰلِكَ ثَلَاثَةً أَشْبِياءَ جَمْعُ ٱلْمُؤَنِّثِ ٱلسَّالِمُ يُنْصَبُ بِالْكُسْرَةِ وَٱلِاسْمُ ٱلَّذِي لَا يَنْصَرَفُ يُخْفَضُ بِالْنَتْحَةِ وَٱلْفَعْلُ ٱلْمُضَارُعُ ٱلْمُعْتَلُ ٱلْآخِرِ يُحْزَمُ بِحَذْفِ آخِرِهِ . وَٱلَّذَى يُعْزَبُ بِالْحُرُوفِأَرْبَعَةُ أَنْوَاعَ ٱلتَّثَنْنِيَةُ وَجَمْعُ ٱلْمُذَكِّرُ ٱلسَّالِمُ وَالْأَسْمَاءِ ٱلْخَمْسَةُ وَالْأَفْعَالُ ٱلْخَمْسَةُ وَهِيَ يَفْعَلَان وَتَفْعَلَان وَيَفْعُلُونَ

وَ تَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ فَأَمَّا ٱلتَّمْنِيَةُ فَتُرْفَعُ بِالْأَلِفِ وَتُنْصَبُ وَتَخْفَضُ بِالْبَاءِ وَأَمَّا جَمْعُ ٱلْمُذَكَّرُ ٱلسَّالِمُ فَيُرْفَعُ بِالْوَاوِ وَيُنْصَبُ وَيُخْفَضُ بِالْيَاءِ وَأَمَّا ٱلْأَسْمَاءِ ٱلْخَمْسَةُ فَنُرْفَعُ بِالْوَاوِ وَتُنْصَبُ بِالْأَلِفِ وَتُخْفَضُ بَالْيَاء وَأَمَّا ٱلْأَفْعَالُ ٱلْأَيْسَةُ فَتُرْفَعُ بِالنُّونِ وَتُنْصَبُ وَتُعْزَمُ بِحَذْفِهَا

### ﴿ بَاتُ ٱلْأَفْمَالَ ﴾

الْأَفْعَالُ ثَلَالَةٌ مَاضَ وَمُضَارِعٌ وَأَمْرٌ نَعُوْ ضَرَبَ وَيَضْرِبُ وَأَضْرِبُ فَالْمَاضِي مَفْتُوحُ ٱلْآخِرِ أَبَدًا وَٱلْأَمْرُ تَجْزُومٌ أَبَدًا وَٱلْمُضَارِعُ مَا كَانَ فِي أُوَّلِهِ إِحْدَى ٱلزَّوَائِدِ ٱلْأَرْبَمِ يَجْمَعُهَا قَوْالُكَ أَنَيْتُ وَهُو مَوْفُوعٌ أَبَدًا حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ نَاصِبْ أَوْ جَازَمْ فَالنَّوَ اصِبُ عَشَرَةٌ وَهِيَ أَنْ وَلَنْ وَإِذَنْ وَكُنْ وَلَامُ كُيْ وَلَامُ ٱلْجُحُودِ وَحَتَّى وَٱلْجُوابُ بِالْفَاءِ وَٱلْوَاوِ وَأَوْ وَٱلْجُواذِمُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَهِيَ لَمْ وَلَمَّا وَأَلَمْ وَأَلَمَّا وَلَامُ ٱلْأَمْرِ وَأَلَدْعَاء وَلَّا فِي ٱلنَّهْيِ وَٱلدُّعَاءِ وَإِنْ وَمَا وَمَنْ وَمَهْمَا وَ إِذْمَا وَأَى ﴿ وَمَتَى وَإِيَّانَ وَأَيْنَ وَأَنَّى وَحَيْثُما وَكَيْفَما وَ إِذَا فِي ٱلشِّعْرِ خَاصَّةً

## ﴿ بَابُ مَرْفُوعَاتَ ٱلْأَسْمَاءِ ﴾

الْمَرْ فُوعَاتُ مَنْبَعَ ۚ وَهِيَ ٱلْفَاعِلُ وَٱلْمَقْمُولُ ٱلَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلْهُ عِ ٱلْمُنِتَدَأُ وَخَبَرُهُ وَأَسْمُ كَانَ وَأَخَوَ إِنِّهَا وَخَبَرُ إِنَّ وَأَخَمَ اسَا وَالدَّا و

لِلْمَرْ فُوع وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاء النَّمْتُ وَالْعَطْفُ وَالنَّوْ كِيدَ وَالْبَدَلُ

بَابُ أَلْفَاعِلِ

الْفَاعِلُ هُوَ ٱلإِمْمُ ٱلْمَرْفُوعُ ٱلْمَذْ كُورُ قَبْلَهُ فِمْنُهُ وَهُوَ عَلَى قِيْمَهُنِ ظَاهِرِ وَمُصْمَرَ فَالظَّاهِرُ نَحُو ُ قَوْ لِكَ قَامَ زَيْدٌ وَيَقُومُ زَيْدٌ وَقَامَ ٱلزَّيْدَانِ وَ يَقُومُ ٱلرَّيْدَانِ وَقَامَ ٱلرَّيْدُونَ وَيَقُومُ ٱلرَّيْدُونَ وَقَامَ ٱلرَّجَالُ وَيَقُومُ ٱلرُّجَالُ وَفَامَتْ هِنْدٌ وَتَقُومُ هِنْدٌ وَقَامَتِ ٱلْمِنْدَانِ وَتَقُومُ ٱلْمِنْدَانِ وَقَامَتِ ٱلْمِنْدَاتُ وَتَقُومُ ٱلْمِنْدَاتُ وَقَامَتِ ٱلْمُنُودُ وَتَقُومُ ٱلْهُنُودُ وَقَامَ أُخُوكَ وَيَقُومُ أُخُوكَ وَقَامَ غُلَامِي وَيَقُومُ غُـلَامِي وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَٱلْمُضْمَرُ أَثْنَا عَشَرَ نَعُو تُولِكَ ضَرَبْتُ وَضَرَبْنَا وَضَرَبْتَ وَضَرَبْتَ وَصَرَ بَتُمَا وَصَرَ بَتُمْ وَصَرَ بَتُنَ وَصَرَ بَ أَنَ وَصَرَ بَ وَصَرَ بَتَ وَصَرَ بَاوَصَرَ بُو اوَصَرَ بْنَ ﴿ بَابُ ٱلْمَفْعُولِ ٱلَّذِي لَمْ يُسَمُّ فَاعِلُهُ ﴾ وَهُوَ ٱلإِسْمُ ٱلْمَرْ فُوعُ ٱلَّذِي لَمْ يُذْكُرْ مَعَهُ فَاعِلُهُ ۖ قَانِ كَانَ ٱلْغِيلُ

مَاضِياً ضُمْ أُوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلُ آخِرِهِ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أُوَّلُهُ وَفُسِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ فَالظَّاهِرُ نَحُوُ قَوْلِكَ ضُرِبَ زَيْدٌ وَيُضْرَبُ زَيْدٌ وَأُكْرِمَ عَمْرُو وَيُكْرَمُ عَمْرُو

وَإِنْ مُرْدِ اللَّهُ مُرْدُ وَكُورُ وَاللَّهُ مُرْدِدُ وَ مُرْمِنًا وَضُرِبْنَا وَضُرِبْتَ وَضُرِبْتِ

وَضُرِ بِثُمَا وَضُرِ بِنَمُ وَضُرِ بِهُ أَنْ وَضُرِ بِهِ وَضُرِ بِهِ وَضُرِ بِهَ وَضُرِ بِهُ ا وَضُرِ بِنَ

## ﴿ بَابُ ٱلْمُبْتَدَإِ وَٱلْخَبَرِ ﴾

وَالْمُبْتَدَأُ مَعَ خَبَرِهِ نَحُوُ قَوْلِكَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَزَيْدٌ عِنْدَكَ وَزَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ وَزَيْدٌ خَارِيَتُهُ ذَاهِيَةٌ إَبُوهُ وَزَيْدٌ خَارِيَتُهُ ذَاهِيَةٌ ﴿ بَابُ ٱلْمَوَامِلِ ٱلدَّاخِلَةِ عَلَى ٱلْمُبْتَذَا وَانْظَبَرِ ﴾

وَهِى ثَلَاثَةُ أَشْيَاءً كَانَ وَأُخَوَاتُهَا وَإِنَّ وَأُخُواتُهَا وَظَنَدْتُ وَأُخُواتُها وَظَنَدْتُ وَأُخُواتُها كَأَمُّا كَأَنَّ أَخُواتُها كَأَمَّا كَأَنَّ الإِيمْ وَتَنْصِبُ الْخُبَرَ وَهِى كَانَ وَأَمْدَى وَأَضْعَى وَظَلَّ وَمَاتَ وَصَارَ وَلَيْسَ وَمَازَالَ وَمَاانَكُ وَأَمْدَى وَأَمْدَى وَأَضْعَى وَظَلَّ وَمَاتَ وَصَارَ وَلَيْسَ وَمَازَالَ وَمَاانَكُ

وَمَا لَنِيْ وَمَابِرٌ حَ وَمَادِامَ وَمَا نَصَرُفَ مِنْهَا نَحُوُ كَانَ وَيَكُونُو كُنُ وَمَا فَصَرُفَ مِنْهَا نَحُوُ كُنُ وَمَا تَصَرُف مِنْهَا نَحُو كُنُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنَا فَائِماً وَلَيْسَ عَمْرُ وَشَاخِصًا وَأَصْبَحَ وَتُو فَعُ الْخُبَرَ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ. وَأَمَّا إِنَّ وَأَخُوالُهُمَا فَإِنَّهَا تَنْصِبُ الإمْمَ وَتَرَوْفَعُ الْخُبَرَ

وَهِي إِنَّ وَأَنَّ وَلَكِنَ وَكَأَنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ تَقُولُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ تَقُولُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ اللَّوْ كَيدِ وَلَكِنَ عَمْرًا شَاخِصُ وَمَا أَشْبَهِ ذَلِكَ . وَمَعْنَى إِنَّ وَأَنَّ لِلتَّوْكِيدِ وَلَكِنَ لِلاَسْتِدْرَاكِ وَكَأَنَّ لِلتَشْبِيهِ وَلَيْتَ لِلتَّمْنَى وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّى وَالتَّوَقَعِ . وَأَمَّا ظَنَنْتُ وَأَخُو النَّهَ فَإِنَّا مَنْ فَا لَيْمُ مَلَى أَنَّهُما مَفْهُولَانِ وَأَمَّا ظَنَنْتُ وَأَمْنَ وَالْمَعْمَلُولُانِ فَأَمَّا ظَنَنْتُ وَعَلِيْتُ وَعَلِيْتُ وَوَجَدْتُ وَأَمَّا فَلَا مَنْ فَا أَنْهُما مَفْهُولَانِ فَا تَعْمَلُ وَجَعَلْتُ وَحَسِبْتُ وَخِلْتُ وَزَعَمْتُ وَرَأَيْتُ وَعَلِيْتُ وَعَلِيْتُ وَوَجَدْتُ وَاتَّعَمْدُ أَنْ وَعَلِيْتُ وَعَلِيْتُ وَعَلِيْتُ وَعَلِيْتُ وَعَلِيْتُ وَعَلِيْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَعَلِيْتُ وَعَلِيْتُ وَمَا أَنْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلًا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعُلِّلَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ﴿ بَابُ أَلنَّمْت ﴾

النَّمْتُ تَا بِعَ لِلْمَنْمُ تِفِي رَفْيهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْفِهِ وَتَمْرِيفِهِ وَتَدْكِيرِهِ الْمَاقِلِ وَمَرَرْتُ بِزَيْدِ الْمَاقِلِ وَمَرَرْتُ بِزَيْدِ الْمَاقِلِ وَالْمَعْرِ فَةَ خَسَةُ أَشْيَاء الإِنْمُ الْمُضْرَرُ بَعْوُ أَنَاوَأَنْتَ وَالاِنْمُ الْمَالَمُ مَعْوُ هُذَا وَهُذِهِ وَهُولًا وَالاِنْمُ الْمَالَمُ مَعْوُ هُذَا وَهُذِهِ وَهُولًا وَالاِنْمُ الْمَالَمُ مَعْوُ هُذَا وَهُذَا وَهُولًا وَالاِنْمُ الْدِي فِيهِ وَاللَّمُ نَعْوُ الرَّجُلِ وَالنَّكَمِ وَمَا أَضِيفَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هُدَهِ الْأَلِيمُ وَاللَّمُ مَعْوُ اللَّهُ مَعْوُ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهِ وَاللَّهُ مَ عَلَيْهُ مَعُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَرَسِ الْمُؤْفِقُ وَاللَّهُ مَالَكُ وَالْفَرَسِ الْمُؤْفِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِعْلَى اللَّهُ عُواللَّهُ وَالْفَرَسِ الْمُؤْفِقُ وَاللَّهُ مَعُواللَّهُ عُواللَّهُ عَلَيْهُ مَالُولُ وَالْفَرَسِ الْمُؤْفِقُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مَالَكُ وَالْمُؤُولُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الل

وَحُمرُونُ الْعَطْفِ عَشَرَةٌ وَهِيَ الْوَاوُ وَالْفَالَهُ وَنَمْ وَأَوْ وَأَمْ وَإِمَّا

وَبَلْ وَلَا وَلَكِنْ وَحَتَّى فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَإِنْ عَطَفْتَ بِهَا عَلَى مَرْفُوعِ رَفَعْتُ أَوْ عَلَى مَنْفُوبِ نَصَبْتَ أَوْ عَلَى مَغْوضِ خَفَضْتَ أَوْ عَلَى مَغْوضِ خَفَضْتَ أَوْ عَلَى مَغْوضِ خَفَضْتَ أَوْ عَلَى مَجْزُومِ جَزَمْتَ تَقُولُ قَامَ زَیْدٌ وَعَمْرُو وَرَأَیْتُ زَیْدًا وَعَمْرُا وَعَرْدُو وَرَأَیْتُ زَیْدًا وَعَمْرُا وَوَرَأَیْتُ وَمَرَدُو وَرَأَیْتُ وَعَمْرُا وَعَمْرُا وَمَرَرُا مِنْ فَعَمْدُ وَوَرَیْدٌ لَمْ یَقُمْ وَلَمْ یَقُمْدُ وَمَرَرُتُ بِزَیْدٍ وَعَمْرُو وَزَیْدٌ لَمْ یَقَمْ وَلَمْ یَقُمْدُ وَمَرَرُتُ بِزَیْدِ وَعَمْرُو وَزَیْدٌ لَمْ یَقُمْ وَلَمْ یَقْمُونُ مِنْ مَنْ مُنْ وَلَمْ یَقْمُونُ مَنْ مُنْ فَعَلْمُ مَنْ وَلَمْ یَقْمُونُ وَوَرَأَیْتُ مَنْ وَلَمْ یَقْمُونُ وَوَرَأَیْتُ مَنْ وَلَمْ یَقْمُونُ وَوَرَأَیْتُ وَیْمُونِ وَزَیْدٌ لَمْ یَقُمْ وَلَمْ یَقْمُونُ وَوَرَأَیْتُ وَلَمْ یَا مُنْ وَلَمْ یَا مُنْ وَلَمْ یَقْمُونُ وَوَرَأَیْتُ وَیَا مِنْ وَلَمْ یَا مُؤْمِنُونُ وَوَرَأَیْتُ وَیَا مِنْ مُنْ وَلَمْ یَا مُنْ وَلَمْ یَا مُؤْمِنُ وَ وَرَأَیْتُ لَا وَعَمْرُوا وَزَیْدٌ لَمْ یَقْمُونُ وَالِمُ اللّٰ مَا مُنْ مُنْ وَلَمْ یَقُونُ وَاللّٰمَ اللّٰ مِنْ مُنْ وَلِمُ مِنْ وَلَوْ مَلْ مُعْمُونُ وَالْتُونُ مُنْ مُنْ مُونُ وَالْتُونُ مِنْ مُنْ مُولِولُونُ مَا مُؤْمِنُونُ وَالْتُونُ مُنْ مُونُونُ وَالْمُ وَلَمْ مُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَلَا مُعْلِمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُونُ وَالْمُعُونُ وَلَمْ يَعْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَلَيْدُونُونُ وَلَمْ مُنْ وَلَمْ وَلَوْلِمُ مُنْ وَلِمُ وَلَمْ وَلَا مُعْلِمُونُ وَلَا مُعْلَمُونُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُونُونُ وَلَمْ وَلَمُونُونُ وَلَمُونُ وَلَا مُعْلَمُونُ وَلَا مُوالْمُ مُونُونُ وَلَمُونُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا وَلَالْمُونُ وَلَمُ وَلَمُ لَا مُعْلَمُ وَلَمُ وَلَا وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمْ مُولِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَالِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمُ وَلَمُ لَالْمُ وَلِمُ فَلَمُ وَلِمُ لَا مُولِمُ مُولِمُ لِلْمُونُونُ وَلَمُ لَمُ وَلِمُ مُنْ

﴿ بَابُ ٱلنَّوْ كِيدِ ﴾

التَّوْ كِيدُ تَابِيعٌ لِلْمُؤَكِّدِ فِي رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ وَتَعَرِّبِهِ وَتَعَرِّبِهِ وَتَعَرِّبِهِ وَكَالُ وَأَجْعَمُ وَتَوَابِعُ وَيَكُونُ بِأَلْفَاظِ مَعْلُومَةً وَهِى النَّفْسُ وَالْعَيْنُ وَكُلُ وَأَجْعَمُ وَتَوَابِعُ أَجْمَعَ وَهِي أَكْنَاظُ مَعْلُومَةً وَأَبْتَ النَّقَ مَ النَّقَ مَ وَيَكُونُ فَامَ زَيْدٌ نَمْسُهُ وَرَأَيْتُ الْفَوْمَ كُنَّهُمْ وَمَرَرْتُ بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَ كَالَمَ مُنْ اللَّهُ وَمَرَرْتُ بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَ

﴿ بَابُ ٱلْبَدَٰكِ ﴾

إِذَا أَبْدِلَ الْمُ مِنَ الْمُم أَوْ فِعْلُ مِنْ فِعْلَ تَبِعَهُ فِي جَمِيعِ إِعْرَائِهِ وَهُوَ أَرْبَعَهُ أَفْسَامٍ مَلَ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْء وَبَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلُّ وَهُوَ أَرْبَعَهُ أَفْسَامٍ مَلَكُ الشَّيْء مِنَ الشَيْء وَبَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلُّ وَهُوَ الْكَ قَامَ زَيْدٌ أَخُوكَ وَأَكُلُتُ وَبَدَلُ اللَّاسِمَ الرَّغِيفَ مَنْ الشَّرَالُ الْفَرَسَ أَرَدْتَ أَنْ اللَّا عَلْمُ وَرَأَيْتُ زَيْدًا الْفَرَسَ أَرَدْتَ أَنْ لَاللَّهُ مِنْ الشَّوَى فَفَا الْفَرَسَ أَرَدْتَ أَنْ لَا الْفَرَسَ فَمَا لَمُنَا الْفَرَسَ فَمَا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ الْفَرَسَ فَلَا الْفَرَسَ فَلَاللَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن فَلَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللللِمُ الللللل

﴿ بَابُ مَنْصُوبَاتَ ٱلْأَسْمَاءِ ﴾

الْمَنْصُو بَاتُ خَمْسَةَعَشَرَ وَهِيَ الْمَغُولُ بِهِ وَالْمَصْدَرُ وَظَرْفُ الزُّمَانِ

وَظُوْفُ الْمَكَانَ وَالْحَالُ وَالتَّمْدِينُ وَالْمُسْتَثْنَى وَاسْمُ لَا وَالْمُنَادَى وَالْمُفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ وَالْمُفْعُولُ مُعَةُ وَخَبَرُ كَانَ وَأَخْوَا تِهَا وَاسْمُ إِنَّ وَأَخْوَا تِهَا وَالتَّابِعُ لِلْمَنْصُوبِ وَهُو أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَالنَّعْتُوَالْعَطْفُوَالتَّوْ كِيدُوَالْبَدَلُ ﴿ يَابُ ٱلْمَفْمُولُ بِهِ ﴾

وَهُوَ الْإِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الْفِيلُ نَحُو ُ قَوْلِكَ ضَرَبْتُ زَيْدًا وَرَكِبْتُ الْفُرَسَ وَهُوَ قِشْمَانِ ظَاهِرْ وَمُضْفَرَ ۖ فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدُّمْ ذِكُوْهُ وَالْمُضْمَرُ وَسْمَانِمُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ فَالْمُتَّصِلُ الْنَاعَشَرَ وَهِيَضَرَّ بَى وَضَرَّبَنَا وَضَرَبَكَ وَضَرَبَكِ وَضَرَ بَكُما وَضَرَ بَكُمْ وَضَرَ بَكُنْ وَضَرَ بَكُنْ وَضَرَ بَهُ وَضَرَبَهَا وَضَرَبَهُمَا وَضَرَبَهُمْ وَضَرَبَهُنَّ وَالْمُنْفَصِلُ اثْنَاعَشَرَ وَهِيَ إِيَّا يَوَإِيَّا نَاوَإِيَّاكَ وَإِيَّاكِ وَإِيَّا كُمَاوَ إِيَّا كُمْ وَإِيَّاكُنَّ وَإِيَّاهُ وَإِيَّاهُ وَإِيَّاهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَإِيَّاهُنَّ ﴿ بَاتُ ٱلْمَصْدَرِ ﴾

الْمَصْدَرُ هُوَ الْإِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يَجِيء ثَالِثًا فِي تَصْرِيفِ الْنِصْل نَحُوُ ضَرَبَ يَضْرَبُ ضَرْبًا وَهُوَ قِسْمَان لَفُظَىٰ وَمَصْوَى ۚ فَإِنْ وَافَقَ لَهُظُهُ ۚ لَفَظَ فِمْ لِهِ فَهُوَ لَمَنْظَى ۚ نَحُو ۗ قَتَلْتُهُ ۚ قَتْلًا وَ إِنْ وَافَقَ مَعْنَى فِمْ لِهِ دُونَ لَمْظُهِ فَهُوَ مَمْنَوَى ۚ نَعُو مُلَسْتُ قَعُودًا وَقُمْتُ وُقُوفًا وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ

﴿ بَابُ ظَرْفِ أَلزُّمَانَ وَظَرْفِ ٱلْمَـكَانِ ﴾

ظَرْفُ الزُّمَانِ هُوَ النُّمُ الزُّمَانِ الْمَنْصُوبُ بِتَقَدْيِرٍ فِي نَحُومُ السُّومَ

وَاللَّهْ لَهَ وَعُدُوهَ وَ بُكُورً قَ وَسَحَرًا وَعَدًا وَعَتَمَةً وَصَبَاحًا وَمَسَاءً وَأَبَدًا وَاللَّهُ وَأَمَدًا وَعَتَمَةً وَصَبَاحًا وَمَسَاءً وَأَبَدًا وَأَمَدًا وَحِبنًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . وَظَرْفُ الْمَسَكَانِ هُوَ اَسْمُ الْمُسَكَانِ اللَّهُ الْمُسَكَانِ هُوَ اَسْمُ الْمُسَكَانِ اللَّهُ الْمَسْكَانِ هُو اللَّهُ الْمَسْكَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْدًا وَمَعَ وَإِزَاءً وَحِذَاءً وَنِلْقَاءً وَثَمَّ وَهُنَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَعَنْدَ وَمَعَ وَإِزَاءً وَحِذَاءً وَنِلْقَاءً وَثَمَّ وَهُنَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَعَنْدَ وَمَعَ وَإِزَاءً وَحِذَاءً وَنِلْقَاءً وَثَمَا وَمُعَالِ اللهِ اللهُ اللهُ

الخَالُ هُوَ ٱلاِمْمُ ٱلْمَنْصُوبُ ٱلْمُفَتِّرُ لِمَا ٱلْبَهَمَ مِنَ الْهَيْئَاتِ تَحْوُ قَوْلِكَ جَاء زَيْدٌ رَاكِبًا وَرَكِبْتُ ٱلْفَرَسَ مُسْرَجًا وَلَقِيتُ عَبْدَ ٱللهِ رَاكِبًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ ٱلْخَالُ إِلَّا نَكُوةً وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ ٱلْكَلَامِ وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهَا إِلَّا مَعْرِفَةً بَعْدَ تَمَامِ ٱلْكَلَامِ وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهَا إِلَّا مَعْرِفَةً

التَّمْيِينُ هُوَ الاِسْمُ الْمَنْصُوبُ الْمُعَسِّرُ لِمَا اَنْبَهَمَ مِنَ الدَّوَاتِ عَوْ التَّمْيِينُ هُوَ اللَّمْ مِنَ الدَّوَاتِ عَوْ اللَّهَ تَصَابَّ وَطَابَ مُحَمَّدٌ اللَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُوالِلَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

وَحُرُوفُ ٱلاِسْتِنْنَاءِ ثَمَانِيَةَ ﴿ وَهِي إِلَّا وَغَيْرُ وَسِوَى وَسُوَى وَسُوَا اللَّهِ وَخَلْ وَعَلِيَا وَخَلَا وَعَلِيَاوَ حَاشًا. فَالْمُسْنَنْنَى بِإِلَّا يُنْصَبُ إِذَا كَانَ ٱلْكَلَامُ تَامَّامُو جَباً يَحُوُ فَامَ ٱلْفَوْمُ إِلَّا زَبْدًا وَحَرَجَ ٱلنَّاسُ إِلا عَمْرًا . وَإِنْ كَانَ ٱلْكَلَامُ مَنْفَيًّا تَأَمًّا جَازَ فِيهِ ٱلْبَدَلُ وَٱلنَّصْبُ عَلَى ٱلإسْدِثْنَاءِ نَحُو ُمَا قَامَ ٱلْفَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ وَإِلَّازَيْدًا وَإِنْ كَانَ أَلْكَلَامُ نَاقِطًا كَانَ عَلَى حَسَب ٱلْعَوَا مِلْ نَحْـُو ۚ مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ وَمَا ضَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا وَمَا مَرَرْتُ إِلَّا بزَيْدِ وَٱلْمُسْنَتْنَى بِغَيْرِ وَسِوًى وَسُوى وَسَوَاء تَجْرُورٌ لَا غَيْرُ وَٱلْمُسْنَثْنَى بِعَلَا وَعَدَا وَحَاشَا يَجُوزُ نَصْبُهُ وَجَرُّهُ نَحْوُ قَامَ ٱلْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا وَزَيْدٍ وَعَدَا عَمْرًا وَعَمْرُو وَحَاشَا بَكُرًا وَبَكْرُ ( J'L' )

اعْلَمْ أَنَّ لَا تَنْصِبُ ٱلنَّكِرَاتِ بِعَيْدِ تَنْوِينِ إِذَابِاَصْرَتِ ٱلنَّكِرَةَ وَلَمْ تَتَكُوَّرٌ لَا نَعُو لَا رَجُلَ فِي ٱلدَّارِ، فَإِنْ لَمْ تُبَاشِرْهَا وَجُبْ ٱلرَّفْعُ وَوَجَبَ تَكُورًا لِا نَعُو لَا فِي ٱلدَّارِ رَجُلٌ وَلَا أَمْرًأَهُ ۚ فَإِنْ تَكُورًاتُ جَازَ إِعْمَالُهَا وَ إِلْغَاوُهَا، فَإِنْ شِنْتَ قُلْتَ لَا رَجُلَ فِي ٱلدَّارِ وَلَا أَمْرَأَةَ وَإِن شِنْتَ قُلْتَ لَا رَجُلٌ فِي ٱلدَّارِ وَلَا أَمْرَأَةٌ

﴿ بَابُ ٱلْمُنَادَى ﴾

الْمُنَادَى خَمْسَةُ أَنْوَاعِ الْمُغْرَدُ ٱلْعَلَمُ وَٱلنَّكِرَةُ ٱلْمَقْصُودَةُ وَٱلنَّكُونَةَ غَيْرُ ٱلْمُقْصُودَةِ وَٱلْمُصَافَ وَٱلْمُشَبَّةُ بِالْمُصَافِ، فَأَمَّا ٱلْمُعْرَدُ ٱلْصَلَّمُ وَأَلْنَكُورَةُ ٱلْمَقْسُودَةُ فَيُبْنِيكِنِ عَلَى ٱلضَّمِّ مِنْ غَدِر تَوْبِ يَحُو يَا رَيْدُ وَ بَارَجُلُ وَالنَّالَانَةُ ٱلْبَاقِيةُ مَنْصُوبَةٌ لَا غَيْرُ

﴿ بَأَبُ ٱلْمَقْعُولَ مِنْ أَجْلِهِ ﴾

وَهُوَ ٱلاِسْمُ ٱلْمَنْصُوبُ ٱلَّذِى يُذْكُرُ بَيَانَا لِسَنَبِ وُقُوعِ ٱلْيَعْلِ نَعُولُ لَكُونُ وَقُوعَ ٱلْيَعْلِ نَعُولُ تَعُولُ وَلَكَ مُعَلِّ وَقَصَدْنُكَ ٱبْنَغِاءَ مَعْرُ وَفِكَ مُعَوْدُ قُولُكَ مُعَوْدُ قُولُكَ مُعَوْدُ وَقَصَدْنُكَ ٱبْنَغِاءَ مَعْرُ وَفِكَ مُ

﴿ بَابُ ٱلْمَفْتُولِ مِّعَهُ ﴾

وَهُوَ ٱلاِمْمُ ٱلْمَنْصُوبُ ٱلَّذِي يُذَ كُرُ لِبَيَانِ مَنْ نُعُلِ مَعَهُ ٱلْفِعْلُ يَعْوَلُ لَيْمَالُ مَا الْمَنْصُوبُ ٱلَّذِي يُذَكُّ لِبَيَانِ مَنْ نُعُلِ مَعَهُ ٱلْفِعْلُ نَعُوْ قَوْلِكَ جَاءَ ٱلْأَمِيرُ وَٱلجَٰدِيْشَ وَٱسْتَوَى ٱلْمَا ۚ وَٱلْخُشَبَةَ

وَأَمَّا خَبَرُ كَانَ وَأُخَوَانِهَا وَأَسْمُ إِنَّ وَأُخَوَانِهَا فَقَدْ نَقَدَّمَ ذِكُرُمُهُمَا فِي ٱلْمَرْفُوعَاتِ وَكَذَلِكَ ٱلتَّوَابِعُ فَقَدْ نَفَدَّمَتْ هُنَاكَ

﴿ بَابُ يَخِنُونَاتَ ٱلْأَسْمَاءِ ﴾

الْمَخْفُوضَاتُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ عَنْفُوضَ بِالْمَرْفَ وَتَخْفُوضُ بِالْإِضَافَةِ وَتَابِع لِلْمَخْفُوضِ، فَأَمَّا الْمَخْفُوضُ بِالْمِرْف فَهُو أَمَا يُخْفَضُ بِمِنْ وَإِلَى وَتَابِع لَمُخْفُوضَ، فَأَمَّا الْمَخْفُوضُ بِالْمِضَافَةِ وَعَنْ وَعَلَى وَفِي وَرُب وَ الْبَاءِ وَالْسَكَافِ وَاللَّامِ وَحُرُوفِ الْقَسَمِ وَهِي الْوَاوُ وَالْبَاءِ وَالنَّاءِ وَالْمَا وَاللَّامِ وَاللَّامِ وَالْمَا مَا يُخْفَضُ بِالْإِضَافَةِ الْوَاوُ وَالْبَاءِ وَالنَّاءِ وَهُو عَلَى فِيسَدِينِ مَا يُقَدَّرُ بِاللَّامِ وَمَا يَقَدَّرُ اللَّامِ وَمَا يَقَدَّرُ بِاللَّامِ وَمَا يَقَدَّرُ عَنْ فَوْ بَنَ فَالَّذِى يُقَدَّرُ بِاللَّامِ وَمَا يَقَدَّرُ فَيْ فَوْبُ عَنْ فَالَّذِى يُقَدَّرُ بِمِنْ نَحُونُ قُوبُ خَذِي وَهُو عَلَى فَيْدُو وَالَّذِى يُقَدَّرُ بِمِنْ نَحُونُ قُوبُ خَذِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلْمُ زَيْدٍ وَالَّذِى يُقَدِّرُ بِاللَّامِ وَعَلَى عَلْمُ زَيْدٍ وَالَّذِى يُقَدِّرُ بِاللَّامِ وَمَا يَقَدَّرُ بِاللَّهِ مَا عَنْ عَوْ فَكُمْ ذَيْدٍ وَالَّذِى يُقَدِّرُ بِاللَّامِ وَمَا عَلَى عَنْ اللَّهُ وَالْمَامُ وَالْمَا مَا يُعَلِّمُ اللَّه مِنْ اللَّهُ مَا مَا عَلَى عَلْمُ وَعَلَى عَلْمُ وَالْمَا مَا يُعَلِّمُ وَمَا عَلَى فَاللَّهُ مَا عَلَيْمُ وَيْ فَوْلِي عَلَى فَاللَّهُ مِنْ عَلْمُ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مَا مَا عَلَى فَوْمَ عَلَى فَوْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ وَاللَّهُ مِلْمُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْمِلَامُ اللْمُعْلَى اللْمُعْمِلَامُ اللْمُعْلَمُ ال

رُّتُم بحمد الله متن الآجرومية ﴾